ان أريد الآالاصلاح ما أسطت (٨)

اضَوَّهُ عَلَيْ الْمُوْقِفِكِ الشِّيْغِيِّ الْمُوْقِفِكِ الشِّيْغِيِّ مُرْاضِعَاللِيَهُ وَلَيْ عَلِيْهِ مُرْاضِعَاللِيهُ وَلَيْ عَلِيْهِ

المذي المنظمة المنظمة

مكتبة لادتيم البخاري للينسرد التؤذيع

ان روالا الصدح ما تصت (٨)

أضنوا تُوعلى الموقيف الشِّعِيّ مِنْ صِحابِ سِول مِنْ مِنْ عِينِيِّ

الدكور المارة





اكما هذه ١٩٠٥مر وقيم الإيداع بدار الكتب للصوية ١٩٥٧ - ١١ / ١١ - ١٩٥٧

1 S B N 977- 5291 - 92 - 5

بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النفر ، إغداد ألينة الدانة لذار الكتب والولاق النومية إذارة الشيرة الفية

name - 1 july

أضواه على الوقف الشيمي من أصحاب رصول الله على / محمد عمارة . . القاهرة : مكتبة الإمام المخاري للنشر والتوزيع ، ٢٠١٩ . ١٨ ص ٢٠١ سم ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ٤٨ )

S TE FFE YYP

117 . 1

ا الشيعة أزاه ومعلقات أ العوال ب السليلة

مان المنافق ا

# مقتلين

غير واردٍ .. ولا مُقبول .. ولا معقول أن يطلب صاحب ، مِدْهب ، إنغاء المذاهب الأخرى ، ولا أن يحلم مذهب من المذاهب بالتفراد والحلول محلُّ مذاهب الآخرين .

وإذا كان القرآن الكريم قد قال لأهل الشرك والوثنية – على لبسان رسول الله على ﴿ لَكُونَ مِيكُكُو وَلِنَ مِينِ ﴾ [ الكافرون : ٦ ] .

وتخدّف - هذا القرآن الكريم - عن تعدّد الشرائع في دين الله الواحد ...
وعن الحدلاف الإنسانية الواحدة إلى مناهج وتفاقات وجيمبارات وألسنة ولغات وقوميات : هو يكفّل حَمّلنا مِنكُم شرقة ومثها بما وكل شاة الله الحديثام أنه وقوميات : هو يكفّل حَمّلنا مِنكُم شرقة ومثها بما وكل شاة الله المنوب والأرس ويهدّة في [ السائدة : من الآية 24 ] . فو ومن وابنيو. خاق الشموب والأرس فالحيلات السيمية والوري والارس هذا القرآن الكريم - ومن ثم الإسلام - قد جعل الاحتلاف الديمي .. والنفاهي .. والنفاهي والقومي .. والحضاري ، في إطار وحدة الإنسانية التي خلقها الله - سيحانه وتعالى - من نفس واحدة .. ثم جعنها شعوبًا وقبائل لتتعارف ، ولتعاون على البر والتقوى ، لا على الإنه والعدوان .. قد جعل هذا الاحتلاف شئة من منس الم التي لا تبديل لها ولا تحويل .. وليس مجرد حتى من حقوق الإنسان ، وبالسبة للإسلام - في كمانه واكتمانه - كما جاءنا به رسولنا محمد وباشية فلقد جمع المسلمين على خمسة حوامع :

١ - وحدة العقيدة .

٢ - وحدة الشريعة ...

٣ - وحدة الأمة .

٤ ~ وحدة الحضارة .

ه - ووحدة دار الإسلام .

وفي إطار كل جامع من هده الجوامع الحمسة – الثوابت .. الشقئلة لهوية الأمة – أتاح الإسلام فرص النمايز والتعلُّد والاختلاف في الفروع والجزئيات والتفاصيل .

، فقي إطار العقيدة الواحدة : عرفت حضارتنا الإسلامية المداهب الكلامية والتصورًات القلسفية التي تنوعث بتنوع عقول المحاطبين . . والني فتحت أفاق الاجتهادات أمام العقل المسلم في شئل المعرفة لثوابت العقيدة الواحدة ، وفي تقاصيل علوم التوحيد وأصول الدين .. وذلك دونما تكفير أو نفي أو إقصاه . ء وفي إطار الشريعة الواحدة : عرفت حضارتنا الإسلامية المذاهب الفقهبة التي تمايزت واختلفت في اللقه - علم الغروع - دونما خروج عن ثوابت الشريعة - التي هي وَطَّبعَ إلهي ثابت - ودولما تكفير أو نفي أو إقضاء . . فشعار كل إمام من أثمة هذه المذاهب الفقهية : ٩ رأبي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ، . . و كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا المعضوم - عليه الصلاة والسلام - » حتى لقد رأينا أثمة بعض المذاهب يتلمذون على أثمة المذاهب المخالفة . . وعرف تاريخنا الفقهي من الأثمة الكبار من كان يحتضن كل تراث الأمة الفقهي .. حتى كان بعضهم تُذَرِّس بمذهب .. ويَشْضِي بمذهب ثان .. وَلِلْتِي بِمَدْهِبِ ۚ ثَالِثُ ! .. وَذَلِكُ دُولِمَا خَرْجٍ أَوْ خَرُوجٍ عَنَ الْمَأْتُوفِ ! .. فالفقه هو عِلْم الفروع ، تتعدد احتهاداته في إطار وحدة شريعة الإسلام .

وقي إطار وحدة الأمة الإسلامية - التي هي فريطة دينية .. وضرورة حياتية - والجامعة في رعيتها أهل الديانات المختلفة - عرفت أمتنا النفرع المشروع والطبيعي في الشعوب والقبائل .. وفي الألسنة واللغات - ومن أنه القوميات - .. وفي الأحناس والألوان والأعراق ..

ولم يأتف شعب من شعوب هذه الأمة أن يحكمه - بالإسلام - حاكم

يختلف عنه في الجس أو اللون أو الإقليم .. لأن وحدة الأمة مثلً و جنسية الإسلام والمسلمين ٤ .. قصلاح الدين الأيوبي [ ٣٢١ - ٥٨٩ هـ/ ١١٣٧ - ١١٩٩ ما حالكردي - هو الذي وخذ العرب وحكمهم وقادهم في أمجد المعاول شد الصليبين .. وقدا مفخرة التاريخ العربي والإسلام ، على امتداد الأوطان والقوميات .. والغرون . ومحمد علي باشا الكبير [ ١١٨٤ - ١٢٦٥ - ١٢٦٥ هـ/ ١٢٧٠ - مو الذي بني معمر الحديثة ، وعمل على تجديد شباب لدولة العلمانة .. وتبؤاً مكانته المرموقة في مصر والعالم العربي وفي إفرينيا ، دول أن يكون ١ فرعوني النسب ٤ .. أو من سلالة عدمان أو قحطان ! .

» وفي إطار الحضارة الإسلامية الواحدة : تنوعت وتمايرت العادات والتقاليد والأعراف وتعددت الثقافات الفرعية في إطار وحدة حضارة الإسلام ..

• وفي إطار وحدة دار الإسلام: تنؤعت وتعددت وتمايزت الأقطار والأقاليم والولايات والأوطان .. دونما اعتراف من الأمة « بالحدود والحواجز » الني تُمرَّقُ وحدة دار الإسلام . تلك « الحدود » التي فرضتها الهيمنة الاستعمارية الغربية » وقبلت بها – وحافظت عليها – « الأطماع » ضيفة الأفق ، التي نخدَم أصحابها ويخدمون أعداء وحدة دار الإسلام ا ..

ه هكذا كانت نعمة التعدُّد والتمايز والاختلاف في إطار الإسلام ،الذي يجتمع المسلمين على هذه الجوامع الخمسة ، غيّر تاريخه الطويل والعربق ..

ولذلك ، كان النفكير .. والنفي .. والإقصاد هو العدو الأول لهذه النعمة العظمى التي أنعم الله بها على أمة الإسلام . فكل الأبواب مفتوحة .. وكلّ الآقاق ممتدة أمام العقل المسلم في الاجتهاد والتحديد والنبوع والاعتبلاف .. شريطة أن ينبؤ كلُ ذلك على الأرض المشتركة لتوابت الإسلام ، وفي إطار الجوامع التي جمع عليها الإسلام كلُ اللين شهدوا ويشهدون أن لا إله إلا الله

محمدًا رسول الله ,, دولما تكفير أو نفي أو إقصاء .

و ولقد أصاب شيح الإسلام ابن تيمية 1 777 - 778 هـ / 1777 - 1778 م كيد الحقيقة عندما أعلن أن كل القضايا - حتى الأصولية - التي المتلف فيها المسلمون ، ليس في أي منها ما يؤدّي إلى التكفير - والنفي والإقصاء من الملة - .. لأن أيّا من هذه القضايا لا تتوقف على معرفها صحة الاعتقاد والإيمان بأصول الإسلام . نعم .. أعلن شيخ الإسلام ابن تيمية - باسم أهل السنة والجماعة - الذين يُتلُّنون اليوم ، ٩ هلا من أمة الإسلام - هذه المحقيقة الكبرى فقال : ١ .. وأهل الشئة لا يتندعون قولاً ، ولا يُكفّرون من اجتهد فأحطأ ، وإن كان محالفًا لهم ، مُكفِّرًا لهم ، مُستَجلاً لدمائهم ، كما لم يُكفِّر الصحابة الحواري ، مع تكفيرهم المثمان وعلي ومن والاهما ، واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم ، .

فالوقوع في مستقع التكفير لا يبرر الوقوع في هذا المحظور ..

ولقد استد شيخ الإسلام ابن نبعية ، في موقفه هذا - الحاصو والواضح - في زفض التكفير حتى لمن يُكفّرُونَ أهل الشّنة والجعاعة ويشتجلون دمايهم وأموالهم .. استند إلى صحيح الشّنة النبوية الشريفة .. فقال : « وأما تكليرا شخص لحله إيماله بسجر د الفنط في ذلك فعظية ، فقد ثبّت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي على قال : « .. ولَعْنُ المؤمن كُفتَا ، ومَن يُمَى مُؤمنًا بكُلّم فهو كُفتُو « ، وثبت في الصحيح أن » مَنْ قال لاحب ، يا كافل ، فقد تكليره على صبيل الاعتقاد ؟! » ،

ثم يُضْعَدُ شيخ الإسلام ابن تيمية - في رَفْضِ التكفير - إلى القدة عندما يفطع بأن جميع القضايا التي اختلف فيها المسلمون لا يوجب - ولا يجبر الاعتلاف في أي منها أي لون من ألوان التكفير والإحراج من الملّة .. فيقول : لا والذي لحتاره ألا لكفر أحدًا من أهل القبلة ، والدليل عليه أن نقول :
المسائل التي الحتلفت أهل القبلة فيها ، مثل : أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات ؟ . وأنه تعالى هل موجد لأفعال العباد أم لا ؟ . وأنه هو متحيز ؟ وهل هو في مكان وجهة ؟ . وهل هو مرثي أم لا ؟ . لا تخلو إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف . والأول باطل ؛ إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواحب على النبي عليه أن يطالبهم بهله المسائل ، ويبحث عن كيلية اعتقادهم فيها ، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل ، ويبحث من عليه المسائل في زمانه ، عليه السلام ، ولا في زمان ما حرى حديث من عليه المسائل في زمانه ، عليه السلام ، ولا في زمان معرفة هذه الأصول ، وإذا كان كذلك ، لم يكن الخطأ في علم المسائل قادمًا في علم القبلة .

إن الكفر حكم شرعيّ مُتنقَّى عن صاحب الشريعة ، والعقل قد إلها به صواب القول وخطؤه ، وليس كلّ ما كان خطأ في العقل يكون كفرًا في الشرع ، كما أنه ليس كلّ ما كان حطأ في العقل تحب في الشرع معرفته ، وقد نُقل عن الشاقعي ، وضي الله تعالى عنه ، أنه قال : لا أرد شهادة أهل الأهواء ، إلا الخطّابية ، فإنهم يعتقدون جل الكذب . أما أبو حبيفة ، وسي الله تعالى عنه ، فقد حكى الحاكم [ ٣٣٤ هـ ٩٤٥ م] صاحب ( المختصر ) في كتاب ( المنتقى ) عن أبي حنيفة ، وضي الله عنه ، أنه لم يكفر أحدًا من أهل القبلة ، وحكي أبو يكر الرازي عن الكرحي ( ٢٦٠ - ٣٤ هـ / ١٧٤ - ١٧٤ هـ / ١٨٠٤ - ٢٥٠ هـ / ١٨٠٤ - ٢٠٠ هـ ٢٠٠ مـ / ١٨٠٤ - ٢٠٠ هـ / ١٨٠٤ - ٢٠٠ مـ ٢٠٠ مـ / ٢٠٠ مـ ٢٠٠

هكذا بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية القمة ، عندما قطع بأن مسائل الأصول ، التي اختلف فيها المسلمون ، لا تتوقف على معرفتها صحة الدين ، ومن لغ فليس في الخلاف حولها شيء من التكفير .

ه وقَبَل ابن تيمية ، غَيْر مُحَجَّة الإسلام ، ومجدَّد الأشعرية ، أبو حامد الغزالي [ ٥٠٠ - ٥٠٥ هـ/ ٥٨ - ١ - ١١١١ م] عن هذا الموقف الثابت لأهل الشئة في رَفُّضَ التَكفير لأحد من أهل القبلة ، فقال : ٥ .. وعليك أن ترعوي وتكفُّ لسائك عن تكفير أهل القبلة ، وإن اختلفت طرقهم ، ماداموا متعسكين بقول : ولا إله إلا الله محمد رسول الله ، صادفين بها ، غير متاقضين لها .. فإن التكفير فيه خطر ، والسكوت لا حطر فيه .. والمبادرة إلى النكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل . . والخطأ في تُوكِ ألف كافر أهون من الخطأ في شفُّك مجمعمة من دم مسلم : . هكذا ازدان تراث الإسلام بإجماع أتمة أهل الشُنَّة والجماعة على رُفْض التكفير ، والتحذير من الانزلاق إلى مستنقعه الوخيم . ه وفي عصرتنا الحديث - وبعد تجاوز الأمة لمرحلة الجمود والتقليد ، وعصر التراجع الحضاري - وجدنا الأمتاذ الإمام الشيخ محمد عده [ ١٢٦٦ -١٣٢٣ هـ/ ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م ] - وهو إنام المجددين في مدرسة الإحياء والتجديد الحديث - يسير على هذا النهج الإسلامي الثابث في رَفْض التكفير .. والتحذير منه .. فيقول : ١ إن الله - سبحانه وتعالى - لم يجعل للخليفة .. ولا للقاضي .. ولا للمفتى .. ولا لشيخ الإصلام أدنى سلطة على العقائد وتحرير الأحكام . . ولا يسوغ لواحد منهم أن يدُّعي حتَّى السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربُّه ، أو ينازعه طريق لُظُره . . قليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخبر والتنفير عن الشر ، وهي سلطة خؤلها الله لأدلي المسلمين بقرع بها أنك أعلاهم ، كما خَوْلها لأعلاهم يتاول بها من أدناهم .. وليس لمسلم، مهما علا كعبه في الإسلام، على أخر، مهما الحطت مراته فيه، إلا حق النصيحة والإرشاد . . ولقد اشتهريين المسلمين وغرف من قواعد أحكام دينهم أنه إذا صَلَرَ قولَ من قاتل بحثمل الكفر من مائة وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد ، مُحمِلُ على الإيمان ، ولا يجوز حَشَّهُ على الكُّنِّي ٥ .

في وقيب النبواية إلم فيها جوف من يبت "

- قال ﷺ و أبلا سنب عاصه ديا م،

فعارال یکررها حتی ثست ر سبب باست ، مسبب
 وأبو داود ، وابن ماجة ، والإمام "حمد -

وقي سرح ها الحديث على الده عالي ۱۳۳۰ - حال ۱۳۳۳ ۱۳۹۱ - آن دريم أنشا العمار الده الفقاء اللغم الداد ال

هكال تأشين ( فكُوّ ( أهل الشه و حديد و العبد بنا الله عليه الما

المراج والحسى - حاليات

is a second of the second of t and the same and the same and an analysis of the as to death 1 2 1 the 1 a a best of a size me a new a company was و پال د الله المعامل الحاد is to the Autority فوال الصاحب المتناء المراجع والأاجاء الما المحالية والبحو the second of th the war are and a second of the second of th والله سأل أن و ساحيم من ما ما ما ما ما were a series and a series of the the a ten is a term of the contract عي جريعة لتكفير , . إنه - مبيحانه وتعالى - خير مستو

Zoné aven 2

الناهرة في رحصانيا ١٩٣٩هـ





### مدخل :

ليح مدي فاقي المستحد

وي الحديث على الدولية والمستخدمة والمستخدمة المستخدمة والمستخدمة والمستخدمة

الأمر الأولى ها دها السعة في اصع بداله الله الأمراء والأمراء في المعادل المستداء الله الماء والماء الله المعادل المستداء الله المعادل المستداء الله المعادل المستداء المعادل والمحطود الماء المستداء المعادل المستداء المعادل المستداء المعادل المستداء المعادل والأمر المادي ها المداد ا

سب السام من المعتبس الممهم ما بي و الدام المام المام

عدد رصال مدر حمد المد في ساء السم المده و مده ما لل المحف المداسم مداية السافسات حاقمة عرال عالم الله بين الشيعة و الشئة مند شعوا المسعم المدمد الم كفرق - وحتى الأداماء ويشيء من الاحتصار مشاول هذه القصارة ا

#### العراف في الدامة

الله المال والوصفة

### جلاف جار عرر کانه

 التي ما الممارضة الممالات التقليم في المحالد في الساء الا عالجيت لي يتي وجدد بيت يتي عال

mer and a second as a second 3 . . . . . . the state of the s

#### " نجارهٔ جول نجست سول شرایف

a me e e e e e e e e e e e e الشبابة لحاج الأسمة الأشفاء الألى عيد القيم والحياطي ستطيع فهايا وا لموالم الا المالية المسيور المن المال المالية المن في الأسكارة وفيحوا فللهوا عيناكي والأها والأواو عينواقي

#### ا حلاف حول التعبه

you were and one of the way of the وروو عی أحد ستیم از بشه دای دمین ای او داره ایمی لا تقية به 🍙 (١)

ا عد مستهدو على حد را سنه دلاله لد له الله لا يجد الدامها مكترين أثب والداور أتشؤمه والسريعميل داية الدين الذي الدابي الثواج

<sup>(</sup>١) الكابي - ١ ص ١٦٠ .

رَلَا أَنْ تَسَعُو مِنْهُمَ عِنْمُ مَا مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُن تُحفُون فرانده كُلُ والمنافعين للأوليات في المال المال المال الافاد وألله عوالكُن شرور فالله في الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات

ا کُلُهٔ مو کس شرح بری آن که است از است از

ما يتبله حاج ها الأمل الدين المصاهد هي السنة و الجماعة استحلال لكناب الدين الماسية عبدات عدد الدين الماسات الماسات الدين واحظار

د سحلاة في شفه

ولأن بقه عند سنعه عنده عنده عند مناه من سناه عند من ميادين الحلاف فيتناه در الراحية ، فيه منه السناه ، عندا عدالافته الما الدين الدين المنظم في الدال الحي على حير العمل ادار الشهد إلى عث والي الله الما المناج الله الدالات الدالماء المعرف المعرف الماد المعرف المعر

ا المحمدة في المحسوب المالية ا والمحمدة في المالية ال

ا استه اه د ایا بیامیدیه بهرایی ام او ایا در ایا در ایا بیده بهرایی ام او ایا در ایا در ایا بیده بهرایی ام او در ایا در

م (رفيلي) معافري السماعي الدام المحلف م الدامة في المام المامة على أن المدهب المحلف من المامة في المام في المن على أن المدهب المحلف وحدة هو مدهب إيران كديم مام يعان المامة المام المامة المامة المامة المامة المامة المامة ا هذه المدادة على بحدد مدهب المارية ا

المحارف الديار احقال فللحالم الله الماء

و سال سال سال ما د د د د و وي دايل ا الإسلام ، • • با المان عي حايرة عوب التي كان عدد سكامها يوشد ميون بسمة ،

الله المراق الم

a rue of our as months and the time to the

the second of th

ه يحاد بد حلى صده المدار بدايا بحد بدايا الأفر الله إلى المرأة ! . أكثر من ألف امرأة ! .

المائ هي عدد المحافظة للله مي جداد بالمعاوا إلى الم والداخة بالمحافظ للهم حيد والمداو عدم حافظ المحافي الح والإسلام والمستعين .

، رب بدكت حسد كان عالم الرموضوع لامامدالإنهية لاهل سب والعصمة والشي وموضوع لاماد لتالي عشر الهدي المنظر العالب والتي تشكل عباس لمدهب الأمامي الإثني عشرى هي دده الحااف بريسة مع عنه السلمان والأدر الشارات و لمجرد خلاف سياسي لحاورة الراس ولم للي منه سوى لعش الرواست و لمجالبات السلطة التي تشكل ماده حديد للخلاف و .

والسوال هو هن هناك في مراجع السلعة الالتي عسراله عمر بذكتور أحمد لكانت المن بدله سجاعه لمراجعة أبيد الاعتباد في الوهيم الالدامة وتاليه الالهما "!



# نفرته ورنا حميته أندسن

ه ال بسوء تطريع الأمامة الأنهاء الأهل الله وتحاليا الله علياة الأهل الله وتحاليا الله المناه الأمامية الأهلية الأهل الله وتحاليا الله المناه الأمامية الأهلية في المنظمة الأمامية الأهلية في المنظمة الأمامية الأهلية المنظمة الأمامية وعداء تطري مع المستحل الله يكر وعلم المنظمة الأوال الدال كالما يكنه بالكها حق واحراها كسري الأبي تكر وعلم الفلساد للمراه الألهية الله الله الكهري في تحكم والحافة في هل السب الراسي فالله المنظمة الله تعلي تحصر الحل في تحكم والحافة في هل السب الراسي فالله الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة ا

په وکدنګ ځمس ، سا خد الله د الله د الروايات نشيعيه شي تح . الله د الله

LABOUR STATE

ا من الآل المن الآل

اولکن بدالح لاسلامی ولایج لاماه علی بایخصوص کال
 لکدب بطریتهم ویهدمها من لاساس فکت نصح بیش علی
 لاماه بایجلافه ویفوه هو بالسان علی حقه تشریلی طواحه
 ویبایع آبا یکو ۱۱.

ردن داند کند با هم اصف ایر های دفیع و استفیداف به این هم م سی است این محمل شبعش او ۱۵ دارا با باده ایر این این باضلهٔ و کدلک مید الساوری و لاختیارا د

ا د بادن المنظم المنظم

سندي والأحداث الماعد المدام بدوائعين والحروح اس في عهدهم . فنصرية الإمامة (الهية - شي صرات بمد قربين من تاريخ والمحلاقة يراث وباقي عون بتابت والرابع العداعيات والقبدي كمه أهل البيت . ووضول عطرته المساسلة لإمامية إلى طريق مسدود -المعملي والدي قدمه بدكتور حمد الاست المافد السعة الشاحاء أن يقوده إلى الحلُّ الذي يحرح لمسجه فراط المته المتعلق بالأحمدة المنسيق فيه بقد کالت غیرانه او مله و چنه هی استنت با ای فی المافعی البسه من هنجانه المالك الإيال عجامة ما هنا لما فقا السلم إلم لما ولشفا

 إن نفهم لتبخيج بنفرية لامامة وكوعة نظرية الساسية قديمة ونابدة . بدل ال تكون عقيدة دسم السبكي مهقداته الصرورية عام التجلّي اللهائي والحاسم عن تبيل لايهامات النصاحالة ]

## ورصعها على رانوف التاريخ ۽ .

. . . . .

المن و تروه من الدين و السيد و المندو عدم الراحمات المندو المدارات المندود ال

و الما الفراد والمائي المسهور والموافي الما والموافي الما والهاجود المائية ال

ها ادلام مان طبحت الفلاد المان السنعي الداد مام مان السنا فله إن الحمد الفلاد في الأنساء الماد الالا الكيليق [ ١٣٣٩ هـ ١٤٤١ هـ ] - قوله :

• أن لانة بها إلى بدان المده مداء مدم كفاراً في المده • فد بولت في بي بكر وعمر وعتمان اوكديث به اي ال أن أراء عن أداء هـ مدام با الهدام السلعات الله ومن لأذ كه المده الأوليم على بن بي صائب او بهم زيدوا على الإيمان عرصت عليهم ولايه على بن بي صائب او بهم زيدوا على الإيمان

## في تَرُكِ ولاية على .. ،

کما بیسب کسی فی دروعید می با فی است بیانی فی با است در فی فی با است در فی فی با است در فی با است در فیم با است در فیم

ان الحن المدكور في الانة هو عمر بن لحقاب سيمي بدلت لأبه
 كان شيطانا إلى لابه كان شرك شيفان ، لابه ولد ربي و لابه في
 ممكر و لحديقه كاسيفان "

وه بنسب كسي بن حمد عندان الدهولاء لحثماء شلاله الو بكر وعمر وعثمان - إالا يكلمهم الله بوم شامه ولا يركيهم ونهم عذاب عظيم ] <sup>(٣)</sup> .

ويقول المجلسي - في [ العقائد ] :

دَيْنُ مِمَا عَذَ مِن صَرُورِيَاتَ دِينَ يَسَيِعِهُ الإِمَامِيةِ ﴿ لَا مَاهُ مِن بِي تَكُورُ

<sup>(1)</sup> الروصة من الكاني ح ٨ ص ٢٣٤

 <sup>(</sup>۱) مراه فالقرل ج ۲۱ من ۸۸۱

<sup>(</sup>T) الكابي - 1 من ۲۷۳

وعمر وعنمان ومعاونة الأكما يصفيم في كدنه حو نقس ا-نابهم الأصنام الاربعة والهم والدعهم واستاعهم شراحلي بنه على وحه الأرض واعلم إن صلاق نقص بسرت والكفر على من بعتقد إمامه أمير المؤمين والأثمة من ولده يكن على بهم محشون في ساراه الأ

 کما دکز اللم مداح في کتابه [ رحمای لحق ] ۱ وضع ابي بکر وعمر ۱ بصمي قربس - وأثبت بعش لدعا، عسيم.

 آگ الشیخ المفید ( ۱۹۳۸ - ۱۹۳۶ های ۱۹۵۰ - ۱۹۳۹ م ۱ اتفاق انسخه الامامله بنی نکسر بدن فانس عبد او تقسیم باید کسی و لفاسطس و نکمار و تصالان بمحدین بمجندین فی بداراند.

and the same and t

<sup>4</sup> A 4 A 4

a a jor (\*

the second of th

L 44 44 11

ا وجود هر ها به بد بده ... م م م ... م م م عشرية و هل الأمام الرف ، ... عول و كما رغم لكسخ

درن شعتا بمکونون باسماتهم واسماه بانهم حد بله عسا وعلهم المناق بردون مورده ولدخلون مدحلة للس على مله لإسلام عربه وعرهم بي بود اللمامة و ""

ه ویمارة شیخ لله ۱۰۰ میلو ۱۳۳۸ هـ ۱۳۳۸ م.) ا ۱۳۳۸ هـ ۱۹۳۰ م.)

ا فان من حجد ماما من الاثمة الاسي عسر السن في ذيك قسام لشيعة غير الإثني عسرية الفيه كمن فان الدائمة اللائمة الاثمة وحتى (١٩٩٨ م عليه يقول

ه إله تبت بالرو بات و لادعه و بربار ب حوال بعن المجاعين

- (۱) الأنوار التصاليه = ۲ م. ۲۷۹
  - (۲) الکابي ج ۱ س ۲۲۳
    - (٣) الْفَقْه ج ٤ ص ٢٦٩

ووجوب براه میه و کدر ب منهم و بهدیه د لوقعه فیه فیه ی عنتمه لایه من هن بدخ و برست بن لا سیه فی کنرهم لان بکار بولانه و لابعه حتی بو حد میه و لاعتقاد بخلافد عبرهم باحث بکتر و بایدفه و بنان عبد لاحدو بنیو بره بن عدو تره ی کثر مکر بولانه ، "

د در د د خ به شر سد ال سمولا د د د د د و هو و و المواد و المواد و ا مهيده ارض الرابد الله الله الله المداد المهاد و المعياسة الحيادي في المواد المواد و المو

<sup>(</sup>۱) مصاح العناقة ح ۲ ص ۲۱

کے اکیافہ 1 - 2 - 11, 12 - 4 و دهیای و ر

- ا ) و حسد مید د د د دست مست . د د المعمل إيراهيير منبعة شعرة سة ١٩٥٩ د
- and the second of the second o

## أدحله الله الجنة ۽ (1

ورث الاس الد المستحد الما المستحدد في الدارسة المستحدد في الدارسة المستحدد في الدارسة المستحدد في الدارسة المستحدد في المارسة المارسة

ه که در داده سر مصد در بد باید به اور العمامیه دا بد الله الله در سال مله المداد، الاساق الإمامية على تكفير لدين فاللو عبد اورضعهم دار كين والفاسطين

<sup>(</sup>۱) التمهيد لسائلاني - ص ۲۳۷

و لكفار وأنصلان المنعولين المحدين في النار ١٠٠٠

ان من مع علم عبد الأحاث السعر الله الله ( ١٠٥ م ) الماء من أهل بيته إلى حدًّ قول المجلسيّ :

ه زعلها ان رطاحاق للط البدرك و لكفر على من لعفد العامة الهلوا. بموقلين و لائمة من و للدد لذن على الهلم مجلدون في أثار الدائم

words on a compact of the starting

<u>سي را ده ده ده و الحالم و ال</u>

سه هي د د منسد "ويو وه. ه م بيو ⇒ و

ا إن له تحميع معهم على به اولا بني ولا على ماه اولات بهم عولون ال ربهم هو بدي كان محمد بيم او حميم بر بكر وتحل لا نقول الله بالرب ولا تدبك سني بن غول الله برب بدى حقيقه أبو بكر بيس ربدا، ولا دبك استى بيد "

ويقطع كسي عيد الانتاق في ساير مع كان ما المام المطربة

- (١) اللبخ عبد إلى القالات إص ها
- (٢) المجلسي [ يبحل د ، ] ح ٢٣ على ١٩٠٠
- (\*) بعدة الله خي الدر العداية " خ ٣ عن ٣٧٥ صنه مة بسبه الأعلى

لإمامة الشيعية فيسب إلى الإمام لرصر ١٥٢ ١٥٢ هـ/ ٧٧٠

ا و ها و هي د د ي في ديسته الله د د ي ميد به الله ه

ان سعد اللكونان بالسالهم والساء اليم حد الله عليه وعليهم المثاق تردون ما دنا وللحدول ملاحث اللس على الله الاسلام غيرنا وغرهم الى نوم للدمة

الالتي عشرية ! ..

فيقول السيد محمد الشير المعالم عاماله م

، إِنَّ مِنْ حَجِدَ مِنْ مِنْ لَابِيمَ لَأَنْنِي مِسْرِ لِا بَعْنِ فِي وَبَعْنِ سَائِرِ فَسَامُ بَسِعَهُ عَبْرِ لَانِي حَسْرِيَّهُ ، هَمْ كَسَلِ فِي إِنْ سَمَّ ثانتُ ثَلاثَةً وَ 1 (<sup>4)</sup> ] .

ويناع هذا بالاعداء العددة الدراح العقداله ما الدائح العدد الا والدائم الدراء العقداله ما الدائح العدد الا الدراء والدائم الدائم الدراء والدائم الدراء الدرا

ا ميسور في الدالت الاستاني الاين ما السبع الراجعة الاستان الاستان الاستان الاستان الدائم المستان العام المستام والدي سبة المناسبة الأستانية الأستان الاستان العام المستان العام المستان العام السبان العام المستان العام المس

## (۱) الکامي ج ۱ سی ۲۲۳

- (٣) السيد محمد ي ( عقه ) ح \$ ص ٣٦٩
  - (٣) الثبح عمد ﴿ لأمني } ص ١٦٩

الفلي قام المالي ما يع التي عد السعي المالد فلدال الأدام عالم الحداث الأالا المادة الا ١٩٩٢م]

به بيب بالرواب ، لادعيه والرياب حيا العن المحافض ، ووجوب البراءة مفها واكد النيب عليها والهاميم ، لوقعه فيهم الانهم هن سرح والريب الرالا سهم في كدرهم الان إلكار الولاية والأنمة حيى ، حد مهم والاعتداد بحلاقه عبرهم لوحب الكفر والريدقة والدن عليه الاحبار السوائرة الصادرة في كثر ملكو الولاية ، (1) .

الارب المعلوم و المعلوم المستخدم الما المعاطم الما المعلوم المعاطم الما المعلوم المعاطم الما المعلوم المعاطم ا المعاطم المعلوم والمعلوم الأعمار الماساع الما المعاطم الما المعلوم والمعاطم الما المعلوم المعاطم الما المعاطم المعاطم

(۱) القرقي [ مصبح اللقافة ] ح ٣ من ١١

وردا لم يعتلك الشجاعة الأدية بدر من حمد من مسا

٣٩٠ هـ دون ولد طاهر بستر درماه التياده والتوحمه او حلماء بسمي بعصر أنجيره وانعتم أوقع للتلعة وحاصم لأمامته أصحبه لرواة الكدبة الدجائين الم

ملكني والراب والراار 22, JH 4-1-4 الصحابة أن البث . نصرية (مامة الها والأكاديب ساتدة وراتحة كمصادر الممامات الشيفة وحساطيرهب

، فصولح کمشهد براني سمه به بولوديجان ئي مرار معدس بحسابة هو فانن عمر بن تحفات

... وغاد الرهراء نصبح فيه جيهوا النسخة وعامهم دمية لغمو س الحصاب ويرحمونها بالأحجاراة

وحيي هدد بلحصاب يصرا بعلماء والمقيدا واللبراجم لكباراعلي بالبيس لمدهب على هدف لأساعين

فيشترج مدير مراءا الأنجاد العقاسية في ماسب السداعاتي mention of the same and all the many to a some and a some some some

- والحثيثة ال فضية الرهراء سالة بنه غييما ... أن عبرات عمر برالحطاب بها وإسقاطه حبيها الباس مدهما وحميع لقصايا بني تحقب بدن القصيم وباحرات غلها كتف سرابله غلى بدب التصلم ومدهب بصائمه لأماميه لاشي عسريه للا قصبه برطاء اسلام للما

0.836.63

#### ملاحطت

#### (A)

عا فان الدان التقداء النباء المعل و الكبار و الأنهاء بالرفاه واللهافي المستجالة العن في الدان في الدان في الدان الكبري التي عصفت بالمسلمين ه

والملاحقية اشية يا حيات الديات المادة المستمامين عموم سنحا فعاد المداد المستمامين عموم سنحا فعاد المداد ال

#### قال الدكتور أحمد الكاتب :

رن بطرية نسية حول تصحابة الحسب ميها ماده دسة راعم أنهاه بشرا في حل نهاء به لكمالو السكّلول حراء من العصدة الإسلامية المدارفعيه الطربة بنسبة التي درجة (العصمة) وحتمية عقران الله لدنونهم ().

ا ه ا ه اه اه الدين المعلوم المحسن المعلوم المحلوم ال

الأراب المبحلة البدل للماء المرابط فقار فالسجسها فللقافي

غم لكي ١٠٠٠ م كيم بي ١٠٠٠ م الم الم یسیون الان غیبخته ما د F.2 and it debugs المدرة على طبعال الأسيارة وحيد مادي الحيوال الا a person of a second of the second النه لذبوبهم ~ س القرآل لكريم . as to be get the man the states a state a sec 4 . 2 4

ن ہؤ جات یہ خوام جہ آلاہ خواص فیو نہ نے اندائیہ واصل سے اللہ خار کا ہ

ه دوه سد بلاد بلوه سب کو ممنو و طبط باکو و در الم

ع و ما ما مأرم أو الما الله الما و الله و ال

امل کل از آن بداید اینچانید او مدان دادید اسام اماد. بدیده و تحدد ده فی فدفشهام و استخاب دیدی کا

ا فيحيد المحالية في الما وي المبادع في المار في المادة المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المنت المحادة المعادية لمبادية فيها المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ال ه في محمد هي محمد ه ما الله ه الله ه الله ه الله ه الله ها الله الله هي محمد ه ما الله ها الله ها الله ها الله هي محمد هي الله هي الل

المه الشام هي الدالم المالية ا المرادي في المالية الم

ا باحتمال فتباد بعض نصحانه سارحه لايسان بعب او لانصاف بالنفاق والكفراء 1 .

دعل أن علم و هن سنة و يحدث بناه فقيد من هذه الأخراء والأقوال في حق الصحابة وإنتا يشتب من الصورة القرامة التي حم المناه من المناه من المناه من المناه من المناه من المناه من المناه في المناه المناه في المناه

للمغرة علمان

ولمي همين ميه دياه باكم حمد الله و الما الأمام داع في وفقه الحمال الافعال به داد ما ديمها علما مثل شهيا

.2 . ...

الاندا المداعدا

- فقال : إن الصاففين لا يذكرون الله إلا قبيلا .

ستل ؛ فيا هم ٥

- فقال ( إحرابنا بعوا عنينا ( ).

and the same and the same than the

يست كل الشام - معاوية وهمجمه - و

👢 ۽ ربي آڪره آڻ تکونوا مسين 🕽 .

هد ها سايات باي شير بنه حما التي السلَّا و تحماهـ و و عرامو

په في چياڻها در فيله په الدول په ۱۰۰۰ و سي درسته فيميد. الأفي الله پاياند الدفير ها فيله الحداث در ورديه

يحكيم الأعراشي يحافضن لااجرانها الأالمان

﴿مَالَامُ أَبِي حَامِدُ عَمْرِينَ

إلى البحطأ المتمنّق بأحوال الصنحابة بدعة ٥٠٠ عليّا

{ T }

الريب هن نفته تتوليل كرامن الارسول الله المقداد المحافظة ، والبنية وعلى من أندان المراضلة الفهد عبد المهن صبحت المحلم ، والبنية وعلى من أندان المراضلة الفهد عبد المهن صبحت السيّ ولو ساعة من ليار المكن عليجالة على صدائقة وللدمهم في الإسلام » .

فتي ها نتم المجام الكالم المام المحام المام المحام المام المحام المام المحام ا

٠٠ سا الله المعلى المام المام

٣ - والإسلام ,

الله هو المداد و الم

رن عيد رضي الله حه كان هو التشبيب البنجي الوالطانفة الأخرى الصحاب معاولة رضى الله عليها الكانو بعاد مناولين الوالحميع موملون الا لا يجرحون بالثبان عن الأسان ولا تفسفون وهذا مذهبتا .. ه .

ه وکدنگ داشته بدکه احید بلایت در نتیج بژیبلاه نی سمه ۱۳۰۱ - در ۱۳۰۱ - دارای چاه ص ۶۹۷ - در قوله ر

ای کلا نصائفی نیفسین عنی و صحابه ومعاونه و صحابه
 علی حق ، وی عید واصحابه کانو فرت نی تحق می معاویة
 وأصحابه ».

me and a comment of the comment

ع ۱۰ ص ۱۲۵ می

ا إسلام لطابتان هن بسامه هن عدى الاكسام عمه فرقه الرقصة هل الحيال و بحر من بكيرهم هن لسام و بعد كان أصحاب على دبي تصاهبان إلى تحق المعد مدهب هن السله و لحماعة الرعساهو المصلب و ل كان معاوله محمهد في فالدنة وقد حطا وهو ماحوال ساء بعد و بكن عدد هو الادم المصلب الاشتالية الله تعالى ، فله أجوال ، . ٥

محال الأيالة ] - من فوه

ه قامه ما حرى بس على و بربر وعائسه رضى بله جفيه قابله كان على بأوين واحتهاد وعلى الأماه وكلهم من هن الأحلهاد ، وقد شهد بهم السي بالحمه و بسياده قلبي على بهم كلهم كالواطلي حق في احلهادهم وكليمت ما حرى بين على ومعاولة رضى بله علمه ، كان على تاوين و حهاد

ه وكذلك ما نفيه الدكتور أحمد الكاتب عي ١٠٠٠ من سند الله الله على ١٠٠٠ من سند الله الله على ١٠٠٠ من عومه على أهل و الجمل ا

ه ا فقد صحّ صحه عبرورته لا حكال فيها الهم بم تمعم التي

البضرة لحرب عني اولا حلاقاعسه اولا بنصا لبعثم أوبو أرادو دلك لاحديو بنعه عبر بنعه عبد ما لا بنيك فيه حد الا ينكره حد فصخ بهم بمانهضاء أي تصرف بسد أغلق تحادث في لاسلام من فتن میں بمومسے علمان رضے اللہ علم طبعا اولوهاں دیک بھیم احتمعوا وتهايتنيوا ولأعجازها القتتا كال عدر طرف فتما عيبان ل الإراعة والتدبير علهم افسوا عباكر طبحة والربية وبديوا السف فیهم قدفع شوم می شبیمه فی دموی حی جاید ا بینکر علی قدفع هنه على تصلهم أه كال طائمة تصل والأسك أن الأخرابي بدي تها بالقلال واحتجد لأموا خللاها للهاللدر اجداعلي كبرامل لدف واعلى بقيلية . و تُصفه من قييم حيدان لا تشرون من سن الجواب و عبر معا.. فكنا العائلين مفييه في حرفيها ومعقيدها أأمد فعه حي بفيلها ورجع الرسن ولرب لجرب لجالت أوالي سمم عالر وها فالم لأ يدري حفيمة ديب لأحتااف فالشرف ومات من أفيه أصلي للم عهم فهکد کار لامر

المرين وي المنطب المنط

على المراج على المراج المر المراج ال

و بين المرافق الله المرافق الله المساورة المساورة الله المساورة الله المساورة الله المساورة الله المساورة المساورة الله المساورة الله المساورة الله المساورة المساورة الله المساورة الم

و لادعاء بأل لهم ولايه . ب سمعني كلُّ در ت هنه الكوب .. وبأن الله فد الأرص بينا ومن عليها أربح النح أييس - حتى هذه اللحصات

التقريب ] - والتي انڤ فيم الأناء مان ماقم المعام ا 31 تُطُرُ هذا التقرير منحقُ سحنة ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَمَوْقِفَ لَأَوْهِرَ ﴿ وَمَحْمَعُ والمدوق للجمع فارقبا بالدح أي حلماء أأد ولم جماد آخر سنة ١٤٢٩ - ٢٦ يونية سنة ١٠٠٨ ، . س س س مد بمحلة [ لأرها المدادي عقد دست ٢٠٠٥ هـ أنها ساء ١٠٠٠ م a supplied and a supplied to the same of a supplied to the same of 

and the same

عصر معمم المعوث الإسلامية بالأه

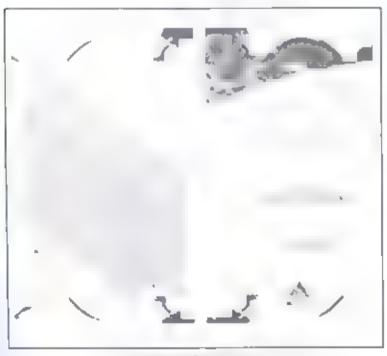

تاء علاقا كالمالية

### ورم المحارب

عوابه فضان حصاب في دريج قان بن حمات وبليه رسانه الليادة لأثر على عان فان عمر المؤلف الساح ، حسان ١٠٠٠پ

صفحاته والإعلام منتحة

ساسر د ٠٠٠٠ . ٠٠٠ التوژيع : مرکز بور الهدى ٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ حيف البيك المرسيّ

مؤنف هد لكت به ما ما عدم ما مدا السعة لإمام به عدم به به صال سام عدم ما م والتاريخ .. وهو يتراني الحسية .

وموضوع هذا بكت بد عدد مرسه محسد بحسن تاريخ يوم مقتل عمر حدد : قد- ٢٣ هـ ١٩٥٥ - ٢٤٤م ، رضى به عنه ، بأضيه لم حص حدد بد لح قصله بالد فيها كتب ، باهد بده الله سيمه عداده سال الحدد بالده منذ قرون ، في التاسع من شهر سع أدر مراكن مه

ه جموعه ، رسمتهم سوس عدمه عبير ، دوه م دي دي الحجرة سية ٢٣ هـ

- 1 -

دو عادی عادی اسی سوی دانه یا وفرعوان یا بدی خوافی د البحث و بدی عادی اسی سوی دانه یا وفرعوان یا بدی خوافی د و و و در در و در در و در در در و در عوافی ا

ما المن بكتاب في هذه بروساه الله المراجع على المراجع على المراجع على المراجع الله المراجع على المراجع الله الم المحديث القداميّ إن المستوب إلى رضولُ الله - 1 المراجع على المراجع وقاة - كما يقولُ بكتاب - على عمر بن الحصاب

<sup>( )</sup> فقت حفد ف الحاد ال

<sup>(</sup>٢) يُرجع السائل عن ١٣٠ ١٨٣ ١٨٣ ١٨٣ ١٨٠ ع

<sup>(</sup>٣) مرجع السابق عن ١١٥

```
الم المنطاب الله المنافي المن
```

والمحليم وألدارت ليبيها لا العل يميا فالعاط طيم التعليما الا

ه جيت بالنه قَدْ كُمر ه

وعن مسه . إنه عيما

... وفيه صند تكفر تكشو ا

تلك قطرة من بحر الأدار ف الراحات بها هذا كتاب عن أمير

- (١) المرحم السابق . ص ٨١ =
  - (٢) للرجع السابق عن د
- (٢) الرجع السابق ، ص ٢٣٩

المؤمين عمر بن الحطاب .. وممي عه عنه ـ. - ۲ -

ور كان ها محدد الماد من المعدد الماد الما

اه به د د ده لمنهم ۱۹ فهل سیست . د در اعتصاده ای از در انتصاده آمداده . د بهد د د داد د د د انگسترهم کا محد . سه

و ما مدهم و من معمد علم على مدين و عدد بين عجد المؤينة و المؤينة المكنى من المؤينة المكنى من المؤينة المكنى من المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة ومن يعم ما در عد الم المدينة المؤينة ا

اکم عید کات الاعتباد دید و حدث نیما

(١) مرجع الماش، ص ٩ و١٠٠

بواسطة أم المؤمين عائشة منه السؤمين حفصة - قد سعيا رسول الله على - شمّاء في حجرة دالة ، وسمّياه ( لُذُ ) ، تمويها للأمر ، فمات كلي يسبيه ه الله .

و الله من كران بشرة الران و المديد المواجع العليم و المديد المدي

هکد قدمت فیلم با فی اید با با فیلمه بستان می شخاید رشمان به ۱۵ محمد به اجاز فیا شخا نسست ۱۱ م م والکریه ...

- (١) المرجع السائل . ص ٢١٢
- (٢) البرجع السابق ، ص ٨٦ ، ٣٠٥ ، 🖳

۳

. هن سنه ، د مه ، د و هر الكتاب أيشتم : « العامة العمياء » ( ) .

ا المن الهمول ما دار الاستهاف المام والمحتمد و المام العالم المام المتحدد الفراء المن المتحدد الفراء المتحدد ا المام المام المتحدد المتحدد المتحدد الفراء المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد الفراء المتحدد المت

- (١) ترجع السابق المراثلة
- (۲) شرحع السابق اص ۲۸ پا ۲۹
  - (۳) برجع ساس امل ۱۳۹
  - (1) بترجع السامق عن ١٣٨

وربافته مد الدين المال المراقع من الأوافع من المراقع م

د لویمفیم کا بافتر استاد فیلمه داد. ویده و رستها چیمنه استاد داد. داد.

كما بنسب الممال المراه سي المراه سياعان إيمان أبي تؤلؤة ودحونه الحثة (٢٠) .

to a see in the second of the second

- (٢) للرجع الساء -
- (٣) المرجع السابق ص ١٩٥٠ ، ١٩٠٠

<sup>(</sup>۱) المرجع السائق ص ۱۵۰ ° ۱۹۰

ويراو والمحمي في الكانات المهاول القيم مساع والاناعب المكاحوب فللتبدئ بشاقع لايني سام ا a continue of a market and a market وبديث أستوجب عيه الحية

ARREST A BUTCH

المراكب والأواف المنتي يعتبن من المعلقة النيا من يعتقده المعلمي المناطق على الأراب ويتعالج بي المنها بيا من المنظمة الأنام المنظم الأنام المنظم المنظمة الأنام المنظمة المنظم

- (١) امرجم السابق ، ص ٢٣٦ ٢٣٨ .
  - (۲) هرجع السابق اص ۲۱۰ پا ۲۰۱
  - (٣) طرحع السنيق . من ١٨١ ، ٢٦٧ .

### عمر من الزواح بأم كلثوم ؟ ! ..

2

محقور بودبه من سع دن سياسه را من ۱۹۰۰ و الباد ما المحقور بودبه من سياده من الما المحقور بودبه من الما المحدد المح

و مدهب کی ب فسیب شد نع قد العما ہی ادبان الله (۳) او ان و بسب ہی اداخی الآنہی بات اللہ السجاد و تعالی الحوال با جعن یوم مقتل عمر این الحقات عیث

ا الرفع فيه المليد على الجلس كليب الهجم أيام فه يكسب لك م الكالماء. على الجلس شكّ من خصاياهم - (مامن الجلسان ليان العبد المعمد الله دامه ).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ص 13 .

<sup>(</sup>١) مرجع الساس عن الث

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . ص ٤٧ .

وشتعه في هند الدين ما داد في ۱۰۰ ج. ح. الا عمالي دالجدات الأد النبيات ال ۱۰۰ مال الدين الا المناس فيه هذا العيد – عيد مقتل عمر بن الحصاب اليسمّى فيه هذا العبد بالليس

ومنطلت منتفر التداد والارتكاب والقروب والأراكا الاراكا الاراكا الاراكات

1 يوم انهُدى 1

و ديوم البركة ،

و ۽ يوم العيد الأكبر ۽

و 1 يوم فرح الشيعة ،

و و يوم العطر الثاني و

و ۵ يوم العدير انتاسي ۵

و و يوم هيد أهل النيت ۽

و 1 يوم قتل المسافق 1

و 1 يوم يعضُ العدلم عني يديه 1

و ا يوم الإسلام ا

و ( يوم الشكر ( . . إلح . . إلخ . . إلخ . . إلخ .

r 4 1 h

- (١) لمرجع السائق ص ١٥ ۽ ١٥
- (٢) لمرجع السابق . ص ٥١ ٥٥ .

#### - 1

الهراف المنتصاف معراضات ہے ہوہ می ہمایہ عبد فرہی کابلی معجری مرامع میں اور فاصر نے آپ ایک اور بہانیہ اے

- (١) المرجع السابق ، ص ٧
- (۲) برجع بسابق ، ص ۱۸۷ ۱۸۹
- (٣) المرجع السابق . ص ٢-٢ ، ٣-١

وثنك هي معقولة لوخيدة التي صدق فيما السالم الساب فهداله لمكر السطالي ( ) ل منا<sup>يق</sup>ت به صفحات هذا الأمانت ا مالدي فيقح شدفه عاد شبه السداد السداعيج به مدد ( ) أن المحاسد

<sup>. - - - - - ( )</sup> 

the state of the state of the

عامله سابد الاستفاهد الكتاب وإبطاهو موقف مدهب والباطبية هوفسه والأطولأن غييجاله الحيار الأبوارات 444 على غينه ۽ و بديل قامو انديل ۽، و سنبو اندونه 🕟 او طو غيب ڪنگ ولأخشد والأخراء والأراب مدهيًّا ۽ اوليس محرد بروه سڙنف هد. بکتاب ۽

والمسيدة الحال المراسية الأالب المساء الماحات أفيله و عند في لا بيد شب دو رايس د ١٩٠٠ ير ولا م المن تسليم المعقر بيدرة المام الأمام الأمام سادس السهد الله الله الله المان كفره وبالم ولا كُفارُ الله to a manage of the state of 1 " w # 4 p . and a series

ATTAN

او وأن المواد في الآنه ج ر أر بره صد س حن و بإنس خيفية بخت در من عن الآنه الم المان الما

وهنده هنده منده هر سوفقتي ما مراف الداموه ما به به حدد الله 1 مارد الدالد الله والحاف في وحالك

وكديث أنا به مصلح الا الاستان الا الا الا الا

(١) الكليني [ - جند س الكافي ] ح ٨ ص ٣٣٤

(۲) کستی ، د ده ه ۱۰۰۰ سمه (۲)

٣١ عمل مد عمد ٢٠ مد ١٠ مد ١٠ المام تخميمي

P 7

 $- \lor -$ 

وأخيزا

المنافلة حمال يحتون المالية فالمستار في الأواليان

<sup>(</sup>١) لحد في إصباح عقعه إلح ٢ ص ١١

عربه حدد مير فرق بي سيه مد ديره فر يا من ميده م يهده في سيه مد ديره فر يا من ميده م يهده في سيه ميده فر يا من ميده م يهده في عبد في عن ميده م يهده في عبد في عن ميده م يهده في عبد في عن ميده في عبد في عبد في عبد في عبد في ميده في الميده في الميده في الميد في الميده في الميده

- لحيثيث لمايتي حي المسيحات الفريدة الأنها الوالي المناسب الله الوالي المايتين المايتين المايتين المايتين المايتي المايتين الحري المايتين الماي المايتين ال
  - ، وهو الدى سهد المسافد كنها مع اسال الله المحمدة الرصوب .. وحسره المعدمته الرصوب .. وحسره المحدث .. وحسره المحدث .. وحسره المحدث .. وحسره المحدد الم
- وكان بسان المسلمين الذي تُخذّى أنا بند والد الشرك يوفاد -وكان بسان المسلمين الذي تُخذّى أنا بند والد الشرك يوفاد -ب منت منا منا منا منا منا الله الشرك يوفاد من شيا وسامه منا منا منا منا منا ويلا في منا وقتلاكم في البار ..
- ، وهو الذي ساعت في كتب البيئة والسيرة والتاريخ يقصه وعداوله وشدته على المنافقين .
- م وهو الذي يشهد فتاو داو قتيمته ومبادر به على به عتمه بالمهم وهو الذي شهد به السابقول التي الاسلام و بمحرة بابه كال أرهدهم في الذب اوارعتهم في الأحرة
- وهو بموسس مصور الحديد مدونه الأسلامية (١٠٠ معملي في دنك العصر و (١٠٠ خرخ يها من شه الحريرة العربية ، فالتدت حدودها إلى شمالي فالد (أبي فارس .. فصمت العراق (والحليج

وقاس و مسجل و به وجواسات و المحاسر والارتقيار والجريرة .. وقيار بكر . و السند و السند و مصر . والارتقيار و علم ها حداث المحدد و المحدد و الحدد و المحدد ا

، وهو الذي حول خريزه أهوات إلى خراه إسلامي عن بدين الأسلام عندما أخرج منها غير المستمين ،

وهو بدي فتح لفريق أماه لإسلام ، فيجال بداق سينم
 ويموعهم يجيسه بي فيت بعالم لإسلام عد ك. مستعمره
 للتصرابية الرومانية والوثنية العارسية لعدة قراء .

. وهو لدى نظر لأمصار في بدوية لإسلامية . سال بني الماليا من مراجله الساحة ، لما الداعة إلى طور المدلية والخصارة ..

موهو بدي حافظت خيرش عبح التي عهدة العلى كل الموارث الحصارية للحصارات والديانات والتفاقات اللي الحب الأاها مي دولة الإسلام. الدوهو أول من فؤل للدواوين الوقيل للاهلاء الحدا ستقيمه والمتحدق بنات الأوانية النبي البنسية ( الأواد الأواد الا الأغو فبياضحه فالمارات فالمارا الرواي والحرائلي والإراج الأراج الأراج والماجا ولا لأل عمر ! .

وهوا ون من باز المساحد في باريخ الاسلام . وهو - مع شرفه في فرمه - الناس عن تحرير اللي تكر الصديق when we will be a sure of الدوهو لهائل على علاقية بالرعبة الدايدة عاليات الدالحج الحارب بله في بيل الله بيناء بالرفيع حي حييب به في بيه في في سن لأصبع عنسي ، فكيف المعامع هنال" ال

147 And Area Area areas report that are a series are ور الله الله المادة بين معدل عيدت الخيري ح٢ العسم الله الما الما المناه المناه والمن عبد الحكم

 ه بيالًا للنام المصنح هذا المحث المكري المسيء إلى رمور الإسلام وأمنه ودولته وحصارته ..

ے ورفیقیہ محقیقہ محافظ علی علی جنوف فاقد العلی صحابہ رموں بنہ الاقرار صلی علیہ جمعی الدائد الذی الدر الذا الثیام والجماعة - الذين يُمتنّبُون ، ٩ % من أمة الإسلام .. وإهالة التراب على علماء الأمة .. ومن ثم على الحضارة الإسلامية - التي ضنفها هؤلاه العلماء .. والتي تعلّمت منها الدنيا - ولا تزال تتعلّم حتى هذه الأيام - .. وأيضا .. لكون هذا النشر - لهذا التقرير - دعوة لعقلاء هذه الطائفة وحكمائها وهم كثيرون - إلى إعلان الموقف اللائل بدعاة الوحدة الإسلامية .. والتقريب بين المفاهب الإسلامية ، إزاه هذا التحريب المعمند والمعلن لهذه المقاصد العضمي ، التي لحن أحوج ما نكون إلى تحقيقها هذه الأيام ..

والله من وراء القضيف . منه – سيحانه وتعالى – تستحدُّ العون والتوفيق . ٣ جناد أول ١٤٣٩ هـ ٨ ماير ٢٠٠٨ م

ة كتور محمة عمارة عصر مجمع الحوث الإسلامية عارم اشريات

# المصّادرة المراجع

١ ابن أي الحديد شرح نهج اللاغة تحقيق : محمد أبو اللضل إبراهيم - ضعة القاهرة سنة ١٩٥٩ م -

٢. ابن تيمية : بيان موافقة صريح المعقول الصحيح المتلول طبعة القاهرة بنة
 ١٣٢١ ٨.

٣. ابن حزم : الفصل الأول في السلل والأهواء والنحل

إن كثير : المقدمة طبعة القاهرة سنة ١٣٣٢ ه. .

ه أبو حيقة المغربي البناية والنهاية

7. التعمان بن محمد : دعائم الإسلام تحقيق : آصف بن على أصعر

٧. د. أحمد الكاتب : السنة والشيعة : وحلة الدين ، خلاف السياسة .

٨. الأقماني - جمال الدين : الأعمال الكاملة دراسة وتحليق : د. محمد عمارة طبعة القاهرة سنة ١٩٦٨ م .

٩. الإيجيّ - والجرجانيّ : شرح المواقف طبعة القاهرة سنة ١٣١١ ه.

 ١٠ الباقلاني : التمهيد تحقيق : محمد الخضري ، د. محمد عبد الهادي أبو ريدة . طبعة القاهرة سنة ١٩٤٧ م .

## المحويات

| سلحة | الموصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | mineratore contract and a state of the state |
| 18   | تمهيد : في القضايا الخلافية الست التي باعدت بين الشيعة والشُّنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ÝV.  | ١ - لقلاف تي الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÝÝ   | ٢ = الحلاف حول الفرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16   | ٣- الخلاف حول الحليث النوفي الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | ه - اغلاف بي انقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1  | ٢ - الحلاف الذي دار حول صحابة رسول الله يناؤ ١٠٠٠ ما ١٠٠٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40   | الوقف الشيعي من صحابة رسول الله ع الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78   | ــ الظرية الإمامة الإلهية وأثرها السلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15   | ملاحظات بالمساويين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00   | ملحق للرد على كتاب فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ve   | لقرير مجمع البحوث الإسلامية عن الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V 6  | المصادر والمراجع ممسينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.   | المحريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



المواقع الموقف الشنعي مزاهفا المطول عيد

## مالكاله

لقد صبح عن رسول الله يتلافوله: امن رمى مُومَّا بكفّر فهو كَفَتُله الله وإذا كان تكفير واحد من عامة المؤمنين هو قتل له . فيا بالنا بمن يحكم بالكفر والرقة والنفاق والضلال على صحابة رسول الله كالة . مكذّبًا القرآن الذي بشرهم بالجنة . وحكم بأن الله قد رضى عنهم ورضوا عنه ؟! .. بل ويكفّر كلُّ من يوالي صحابة رسول الله – آي ٩٠ ٪ من أمة الإسلام ؟! إنها جريمة ، ترتكها قلّة ، برتزق قادتها من هذا الله عندونها الفكري المالذي بقصم ظهر وحدة الأمة ، ويفتح في خصونها الثغرات التي بنقذ منها الأعداد!

وللخروج من ستنقع التكفير هذا .. ولصيانة وحدة الأمة بصدر هذا الكتاب

